

## المكتبة الخضرتراء للأطفال



الطبعة السابعة عشرة

بمدد عطبة الإبراشي



جَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَلَى كُرْسِي فَخْم ، بِجِوَارِ ٱلشّبَاكِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطَرِّرُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَفُي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطَرِّرُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ ٱلْأَرْهَارِ وَٱلرَّيَاحِينِ .

وَكَانَ ٱلْوَقْتُ شِتَاءً ، وَٱلثَّلْجُ يَتَسَاقَطُ كَالْقُطْنِ ٱلْمَنْدُوفِ ، وَلَثَلْجُ يَتَسَاقَطُ كَالْقُطْنِ ٱلْمَنْدُوفِ ، وَيُغَطِّي ٱلْأَرْضَ ، وَيَكْسُو ٱلْحَدِيقَةَ ثِيَابًا نَاصِعَةَ ٱلْبَيَاضِ ...

وَفَجُّأَةً شَكَّتِ ٱلْإِبْرَةُ أُصْبُعَ ٱلْمَلِكَةِ ، فَنَزَلَتْ ثَلَاثُ نَقَطٍ مِنَ ٱلدَّمِ ، فَوْقَ ٱلْأَبْرِةُ أُصْبُعَ الْمَلِكَةِ مَلَى حَاجِزِ ٱلشَّبَاكِ . مِنَ ٱلدَّم رَأَتِ الْمُلِكَةُ ٱلدَّم الْأَحْمَرَ ، عَلَى ٱلثَّلْجِ ٱلْأَبْيضِ ، لَمَا رَأَتِ الْمَلِكَةُ ٱلدَّم الْأَحْمَرَ ، عَلَى ٱلثَّلْجِ الْأَبْيضِ ، نَسِيتُ أَلَم الشَّكَةِ ، وَتَمَنَتُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ولَد أَيْنَ كَالْأَبْنُوسِ . . . . أَسُودُ ٱلشَّعْرِ كَالْأَبْنُوسِ . . . .

ثُمَّ مَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَوَلَدَتِ الْمَلِكَةُ طَفِلَةً جَمِيلَةً ، بَيْضَاءً كَالثَّلْجِ النَّاصِعِ ، حَمْرًاءً كَالدَّمِ الْقَانِي ، سَوْدَاء الشَّوْرِ كَالثَّلْجِ ». كَالْأَبْنُوسِ ، فَسَتَّمْتُهَا « سِنُو هُوَيْتَ » ، أَي « الْبَيْضَاء كَالثَّلْجِ ». كَالْأَبْنُوسِ ، فَسَتَّمْتُهَا « سِنُو هُوَيْتَ » ، أَي « الْبَيْضَاء كَالثَّلْجِ ». بَعْدَ أَنْ وَضَعَتِ الْمَلِكَةُ هَذِهِ الطِّفْلَةَ ، مَرِضَت مَرَضَت مَرَضَا شَدِيدًا، وَلَمْ يَنْجَحُوا فِي شِفَائِهَا، فَمَا تَتْ ... وَلَمْ يَسْتَطِع الْأَطْبِاءُ عِلَاجَهَا ، وَلَمْ يَنْجَحُوا فِي شِفَائِهَا، فَمَا تَتْ ... حَزِنَ الْمَلِكُ أَشَدَ الْحُزْنِ ، لِمَوْتِ زَوْجَتِهِ الْأَمِينَةِ ، وَأَصْبَحَ حَزِنَ الْمَلِكُ أَشَدَ الْخُزْنِ ، لِمَوْتِ زَوْجَتِهِ الْأَمِينَةِ ، وَأَصْبَحَ وَجِيدًا ، كَمَا أَصْبَحَتِ الْبُنْتُهُ الطِّفْلَةُ « سِنُوهُويَتُ » بِلَا أُمّ تَحْنُو وَجِيدًا ، وَتُو بَيْهَا ، وَتُو بَهُمَا ، وَتُو بَيْهَا ، وَتُو بَيْهَا ، وَتُو بَيْهَا ، وَتُو بَهُا ، وَتُو بَيْهَا ، وَتُو بَهُا ، وَتُو بَهُا ، وَتُو بَيْهَا ، وَتُو بَالْمُا الْمُ



وَكَانَ عِنْدَ هَذِهِ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْجَدِيدَةِ ، مِرْ آقَ سِحْرِيَّة ، مَرْ آقَ سِحْرِيَّة ، تَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا ؛ يَا مِرْ آتِي ٱلصَّغِيرَة ؛ هَلْ فِي ٱلْبِلَادِ أَحَدُ ثَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا ؛ يَا مِرْ آقُ ؛ سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَة ، أَنْتِ أَجْمَلُ أَجْمَلُ مِنِي ؟ فَتُجِيبُهَا ٱلْمِرْآةُ ؛ سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَة ، أَنْتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا . فَكَانَتِ ٱلْمَلِكَة تُسَرُّ بِهِذَا سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا . فَكَانَتِ ٱلْمَلِكَة تُسَرُّ بِهِذَا آلْجَوَابِ، وَيَمْلَأُ نَفْسَهَا ٱلْغُرُورُ ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَ ٱلْمِرْآةَ ٱلسِّحْرِيَّةَ لَسَّرُ بِهَذَا لَا تَقُولُ إِلاَّ ٱلْجَوَابِ، وَيَمْلَأُ نَفْسَهَا ٱلْغُرُورُ ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱلسِّحْرِيَّةَ لَلْمَا مَعْوِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱلسِّحْرِيَّةَ لَا تَعْرِفُ أَنَّ الْمِرْآةَ ٱلسِّحْرِيَّةَ السِّحْرِيَّةَ لَا تَقُولُ إِلاَّ ٱلْحَقَ الْمَالِكَة الْمَالِكَةَ لَا مَالِكُونَ اللَّهُ الْمُعْرُورُ الْمَالِكَة اللَّهُ الْمُؤْلِ إِلاَّ ٱلْحَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْورُ الْمَلِكَةُ الْعَرْدَةِ الْمُؤْلُ إِلاَ الْحَقَ الْمُؤْلُورُ الْمَالِكَةَ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ إِلاَ الْحَقَ الْمَالِكَةَ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُلِكَةَ الْمُؤْلُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

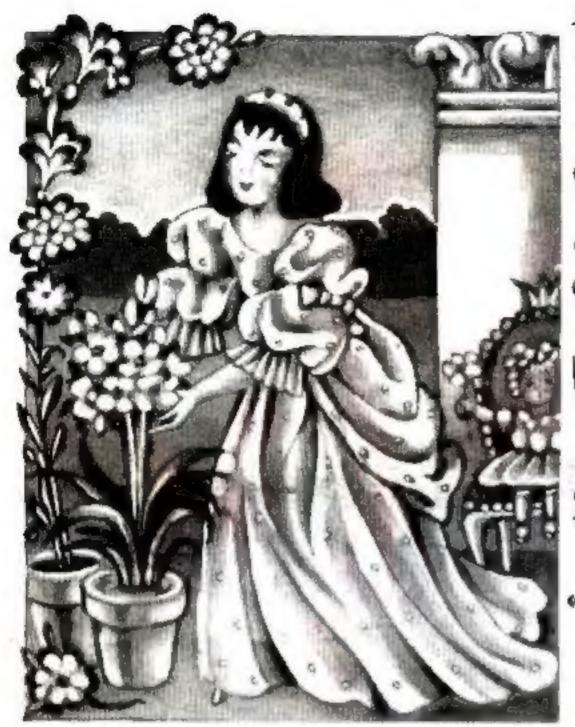

تَغَيَّرَ وَجُهُ ٱلْمَلِكَةِ ، حِينَمَا سَمِعَتْ هَذَا ٱلْجَوَابَ ، وَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا، وَآمْتَلاً قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ وَالْغَيْظِ، وَكَرِهَتْ فَضَبًا شَدِيدًا، وَآمْتَلاً قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ وَالْغَيْظِ، وَكَرِهَتْ «سِنُوهُورَيْتَ» أَشَدَّ ٱلْكَرَاهِيَةِ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا، يَجِبُ أَنْ تَمُوتَ «سِنُوهُورَيْتُ» هَذِهِ ... يَجِبُ أَنْ تُقْتَلَ ...

وَمِنْ هَذَا ٱلْيَوْمِ، ٱلَّذِي سَمِعَتْ فِيهِ ٱلْمَلِكَةُ جَوَابَ ٱلْمِرْآةِ الْمِرْآةِ السِّعْرِيَّةِ، وَهِي لَا تَجِدُ رَاحَةً فِي ٱلنَّهَارِ أَوِ ٱللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا ٱلسِّعْرِيَّةِ، وَهِي لَا تَجِدُ رَاحَةً فِي ٱلنَّهَارِ أَوِ ٱللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا

وَكُبْرِيَائِهَا وَحَسَدِهَا ، وَتَفْكِيرِهَا آلدَّائِم ِ فِي ٱلتَّخَلُّصِ مِنَ آلْأُمِيرَةِ ٱلْحَسْنَاءِ .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ ، دَعَتِ آلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ صَيَّادًا ، وَقَالَتْ لَهُ : آذْهَبْ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى آلْغَابَةِ وَآ ثَتُلْهَا هُنَاكَ ... إِنِي لَا أُطِيقُ أَنْ أَرْاهَا ... آ ثَتُلْهَا ، وَآ ثُنتِنِي بِقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا .

أَطَاعَ ٱلصَّيَّادُ أَمْرَ ٱلْمَلِكَةِ ، وَذَهَبَ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى ٱلْغَابَةِ ، أَطَاعَ ٱلطَّاعَ آلصَّيْدَة مِنْ يَدِهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ خِنْجَرَهُ مِنْ غِمْدِهِ ، وَأَمْسَكَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرةُ ٱلصَّغِيرَةُ الْقَدْ أَمَرَتْنِي ٱلْمَلِكَةُ أَنْ وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرةُ ٱلصَّغِيرَةُ الْقَدْ أَمَرَتْنِي ٱلْمَلِكَةُ أَنْ أَتْتُلَك ، وَأَحْمِلَ إِلَيْهَا قَلْبَك وَكَبِدَك . . . . .

فَزِعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ، وَصرَخَتْ، وَ بَكَتْ، وَقَالَتْ لِلصَّيَّادِ، لَا تَقْتُلْنِي، أَيُّهَا ٱلصَّيَّادُ ٱلْعَزِيزُ... أَتُرُ كُنِي فِي هَذِهِ ٱلْغَابَةِ... سَاَّعِيشُ هُنَا، وَلَنْ أَرْجِعَ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَبَدًا.

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ سَاحِرَةَ ٱلْجَمَالِ ، كَصَبَاحِ آلرَّبِيعِ ٱلْفَتَّانِ ،





فَرَقَ لَهَا قَلْبُ آلِصَيَّادِ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا : حَسنًا ... لَن أَقْتُلَكِ ، يَا طَفْلَتِي آلصَّغِيرَة ، ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ ! سَأَتُرُ كُكِ فِي آفْتُلكِ ، يَا طَفْلَتِي آلصَّغِيرَة ، ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ ! سَأَتُرُ كُكِ حَيَّة . فِي آلْغَابَةِ ... وَلَكُن ّ آلْحَيُوانَاتِ آلْمُفْتَرِسَة لَنْ تَتْرُ كُكِ حَيَّة . وَفِي آلْغَابَةِ ... وَلَكُن ّ آلْحَيُوانَاتِ آلْمُفْتَرِسَة لَن ْ تَتْرُ كُكِ حَيَّة . وَفِي هَذِهِ آللَّحْظَة ، قَفَزَ بِجِوَارِهِمَا وَعْل صَغِير ، فَهَجَم آلَصَيْلُهُ ، وَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ وَكَبِدَهُ ، وَلَفَهُمَا فِي مِنديلِهِ ، وَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ وَكَبِدَهُ ، وَلَفَهُمَا فِي مِنديلِهِ ، وَعَدَّمَهُمَا إِلَى آلْمَلِكَة ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ وَعَادَ إِلَى آلْمَلِكَة ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ

آلأميرة وكبدها، فَفَرِ حَتِ آلْمَلِكَةُ فَرَحًا عَظِيمًا، وَآعْتَقَدَتُ الْأَمِيرَةَ قَدْ تُتِلَتْ، وَأَنَّهَا لَنْ تُنَافِسَهَا بَعْدَ آلْيَوْمِ فِي آلْجَمَالِ، أَنَّ آلا أَمِيرَةَ قَدْ تُتِلَتْ، وَأَنَّهَا لَنْ تُنَافِسَهَا بَعْدَ آلْيَوْمِ فِي آلْجَمَالِ، وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَا فَأَةً سَخِيَّةً. وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَا فَأَةً سَخِيَّةً. أَمَّا آلاً مِيرَةُ آلْخَدَتْ تَجْرِي فِي أَمَّا آلاً مِيرَةُ آلْخَدْتُ أَلْحَدْنَاءُ آلصَّغِيرَةُ ، فَقَدْ أَخَدْتَ تَجْرِي فِي أَلْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ آلْحَيُوانَاتُ آلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُولُ الْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ آلْحَيُوانَاتُ آلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُولُ الْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ آلْحَيَوانَاتُ آلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُولُ اللَّهُ وَلَالَةً السَّعْوِرُ وَكَانَتِ آلْطُيُورُ وَيَهَا ، أَوْ ذِيهَا ، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ آلْطُيُورُ وَكَانَتِ آلْتُولُورُ وَكَانَتِ آلْطُورُ وَكَانَتِ آلْطُورُ وَلَانَتُ الْفُورُ وَكَانَتِ آلْطُورُ وَتَمَالَعُورُ وَلَا وَلَانَاتُ الْعَلَادُ وَلَانَاتُ الْمُعْرَادِ وَلَانَتِ آلْوَلَادُ وَلَا وَلَانَاتُ الْتُعْرِقِيقِ وَلَانَاتُ الْعُلُورُ وَلَانَتِ الْفَالِدُونَ أَنْ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ الْعُلُورُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ الْمُعْرِسِةُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُ الْعُلُولُ وَلَانَاتُ وَلَانَاتُونَا

تُحَلِّقُ فَوْقَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تُحَيِّهَا البِغنَائِهَا الْجَمِيلِ ، وَتُحَيِّهَا إِلَى وَصُوْتِهَا الْعَذْبِ ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الطَّرِيقِ قَائِلَةً : الطَّرِيقِ قَائِلَةً :

« لَقَدْ أَتَتْ سِنُوهُوَيْتُ إِلَى هَذِهِ هُنَا تَجْرِي . . . تَعَالَيْ إِلَى هَذِهِ الطَّريق . . . . تَعَالَيْ إِلَى كُوخِ الطَّريق . . . . آذْهَ بِي إِلَى كُوخِ

آلاً قَزَامِ ٱلسَّبْعَةِ ... سَتَجِدِينَ مِنْهُمْ كُلَّ عِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ ... عِيشِي بَكُوخِهِمْ، حَتَى يَعُودَ إِلَيْكِ آلْفَرَجُ وَٱلسَّعَادَةُ».

وَسَارَتْ «سِنُوهُوَيْتُ» وَرَاءَ ٱلطَّيُورِ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى كُوخِ ٱلْأَقْرَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ . وَطَرَقَتِ ٱلْبَابَ ، فَلَمْ يُجبْهَا أَحَدٌ، فَعَادَتْ تَطُرُقُهُ طَوْقًا عَنِيفًا، دُونَ أَنْ تَسْمَعَ رَدًّا ، فَأَخَذَتْ تُنَادِي وَتَصِيحُ ، فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ صَدَى نِدَائهاً . فَدَفَعَتِ ٱلْبَابِ وَدَخَلَتْ ، فَوَجَدَتْ مَائِدَةً عَلَيْهَا سَبْعَةٌ أَكُوَابٍ ، وَسَبْعَةُ أَطْبَاقٍ ، وَسَبْعَةُ سَكَاكِينَ ، وَسَبْعُ أَشُواكٍ ، وَوَجَدَتُ طَعَامًا وَشَرَابًا ، وَكَانَتْ جَائِعَةً ، شَدِيدَةَ ٱلْجُوعِ ، فَأَخَذَت ۚ تَأْكُل ُ قَلِيلًا ، مِن ۚ كُلَّ طَبَق ، وَتَشْرَب ُ قَلِيلًا ، مِنْ كُلِّ كُلِّ كَأْسٍ ، حَتَّى لاَ تَحْرِمَ أَحَدًا ، مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ، طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

وَبَعْدَ أَنْ شَبِعَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، فَرَأَتْ سَبْعَةً أَسِرَّةٍ صَغِيرَةٍ ،



فَارْ تَمَتْ عَلَى أَحَدِهَا . وَلِشِدَّةِ تَعَبِهَا ، رَاحَتْ فِي نَوْمٍ عَمِيقِ . كَانَ هَذَا ٱلْكُوخُ ٱلصَّغِيرُ ، مِلْكًا لِلْأَقْرُامِ ٱلسَّبْعَةِ ، وَهُمْ رِجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَعْرَامِ ، قِصَارُ ٱلْقَامَةِ ، آعْتَادُوا ٱلذَّهَابَ نَهَارًا لِيجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَعْرَامِ ، قِصَارُ ٱلْقَامَةِ ، آعْتَادُوا ٱلذَّهَابَ نَهَارًا لِيجَالُ صِغَارُ ٱلْأَعْمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْغَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى ٱلْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَٱلنَّوْمِ .

لَمَّا رَجَعَ ٱلْأَقْرَامُ ٱلسَّبْعَةُ إِلَى كُوخِهِمْ ، فِي ٱلْمَسَاءِ ، وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوعَ ، رَأُو النِظَامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِّرًا ، عَمَّا تَرَكُوهُ عَلَيْهِ وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوع ، رَأُو النِظَامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِّرًا ، عَمَّا تَرَكُوهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْمَانُولَ فِي هَذِهِ آلْحَالِظِ وَيَعْنُ فِي ٱلْعَابَةِ ... إِنَّنَا لَمْ تَتْرُكُ ٱلْمَنْزِلَ فِي هَذِهِ ٱلْحَالِظِ وَنَحْنُ فِي ٱلْعَابَةِ ... إِنَّنَا لَمْ تَتْرُكُ ٱلْمِنْزِلَ فِي هَذِهِ ٱلْحَالِظِ وَنَحْنُ فِي آلْعَابُوا إِلَى ٱلْمَائِدَةِ ، صَاحَ أَحَدُهُم قَائِلاً ، مَنْ جَلَسَ وَلَمَّا جَلَسُوا إِلَى ٱلْمَائِدَةِ ، صَاحَ أَحَدُهُم قَائِلاً ، مَنْ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيّي ؟ وَقَالَ ٱلثَّانِي ؛ مَنْ أَكُلَ مِنْ خُبْزِي ؟ وَقَالَ الثَّالِثُ ؛ مَنْ خُبْزِي ؟ وَقَالَ الثَّالِثُ ؛ مَنْ شُرِب عَلَى كُوسِيّ ؟ وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ؛ مَنْ شَرِب قَالَ الثَّالِثُ ؛ مَنْ أَكُلَ مِنْ فَا كِهَتِي ؟ وَقَالَ آلرَّابِعُ ؛ مَنْ شَرِب فِي كُوبِي ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ ؛ مَنْ شَرِب فِي طَبَعِي ؟ وَقَالَ آلرَّابِعُ ؛ مَنْ شَرِب فِي كُوبِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ ؛ مَنْ أَكُلَ مِنْ فَا كِهَتِي ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ ، مَنْ قَالِكَهَتِي ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ ، مَنْ قَالَ آلْخَامِسُ ؛ مَنْ أَكُلَ مِنْ فَا كَهَتِي ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ ، مَنْ قَالَ آلْخَامِسُ ؛ مَنْ أَكُلَ مِنْ فَا كَهَتِي ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ ، مَنْ قَالِكَ آلْوَابِعُ ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ يَا وَقَالَ آلْوَابِعُ مِنْ فَا كَهَتِي ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ يَعْ وَقَالَ آلْوَابِعُ يَا وَقَالَ آلْوَالِهِ وَقَالَ آلْوَابُونَ وَقَالَ آلْوَابُونَ إِنْ فَالْمَالُونَ الْمَائِدَةِ مَنْ أَلَا كُلُهُمْ وَلَالَ الْمَائِلَةُ وَلَا الْمَلْمُونَ إِلَى الْمَائِدَةِ مَنْ أَلَا كُولُهُ وَقَالَ الْمَائِلَةُ وَلَى الْمُعْتِي ؟ وَقَالَ آلْمُالِهُ وَقَالَ الْمُولِي ؟ وَقَالَ آلْوَالُولُولُولُ الْمُنْ الْمُولِي ؟ وَقَالَ آلْوَلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُولِي ؟ وَقَالَ آلْمُولَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق



وَلَمَّا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ، ٱسْتَنْقَظَتِ ٱلْأَمِيرَةُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا، فَرَأَتِ ٱلْأَقْرَامَ ٱللَّبْعَة، يُحِيطُونَ بِهَا، فَفَزِعَتْ، وَأَخَذَت تَسْأَلُهُم، فَرَأَتِ ٱلْأَقْرَامَ لِي وَجُهِهَا، وَقَالُوا وَهِي خَائِفَة : أَيْنَ أَنَا ؟... فَابْتَسَمَ ٱلْأَقْرَامُ فِي وَجُهِهَا، وَقَالُوا لَهَا؛ صَبَاحُ ٱلْخَيْرِ، أَيْتُهَا ٱلطِفْلَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ... لَا تَخَافِي، فَاطْمَأَنَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالُت : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَاطْمَأَنَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالَت : مَنْ أَنْتُمْ ؟



فَقَالَ أَكُبَرُهُم \* نَحْنُ جَمِيعًا أَصْدِقَاؤُكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَلَنْ يَمَسَّكُ صَرَر مَا دُمْتِ بَيْنَنَا . . . مَن أَنْتِ ؟ وَلِمَاذَا أَتَيْتِ إِلَى هُنَا ؟ وَكَيْفَ جِئْتِ ؟

فَأَجَابَتْ الْمَا الْأَمِيرَةُ ﴿ سِنُوهُويْتُ ﴿ وَقَدْ مَاتَتْ أُرِّي الْمَلِكَةُ ﴾ فَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً فَتَرَوَّجَ أَبِي زَوْجَةً أُخْرَى ، وَجَعَلَهَا مَلِكَةً . فَعَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً قاسِيَةً ، وَكَرِهِتْنِي كُلُّ الْكُرْهِ ، وَغَارَتْ مِنِي كُلُّ الْفَيْرَةِ ، وَغَارَتْ مِنِي كُلُّ الْفَيْرَةِ ، وَأَرَادَتِ التَّغَلُّصَ مِنِي ، فَأَمَرَت وَعَارَت الصَّيَّادِينَ بِقَتْلِي ، وَلَكِنَّةُ وَأَرَادَتِ التَّغَلُّصَ مِنِي فِي الْفَابَةِ ، فَمَشَيْتُ ، وَمَشَيْتُ حَتَّى وَصَلْت وَالَكُوخِ . وَلَا اللهُ هَذَا الْكُوخِ . وَالْكُوخِ . وَالْمَوْمِ .

فَتَأَلَّمُوا جَمِيعًا لَهَا ، وَقَالَ آلْقَزَمُ آلثَّانِي ، إِنَّنَا مَسْرُورُونَ بِرُو يُتَكِ ، وَلَنْ يَمَسَكُ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْتِ يَيْنَنَا ، وَسَنَجْتَهِدُ بِرُو يُتَكِ ، وَلَنْ يَمَسَكُ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْتِ يَيْنَنَا ، وَسَنَجْتَهِدُ فِي أَنْ تَكُو بِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي، وَلاَ تَحْزَ بِي . فِي أَنْ تَكُو بِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي، وَلاَ تَحْزَ بِي . وَلاَ تَحْزَ بِي . وَلَا تَحْزَ بِي . وَلَا تَحْزَ بِي . وَلاَ تَحْزَ بُنِي . وَلاَ تَحْزَ بِي . وَلاَ تَعْزَ وَقِي . وَلاَ تَحْزَ بِي . وَلاَ تَعْرَ مُ الثَّالِثُ : هَلْ يُعْرَفِي أَنْ تَطْبُخِي آلْقَالِثُ : هَلْ يُمْكِينُكِ أَنْ تَطْبُخِي آلْقَالِثُ عَلَيْكُ أَنْ تُطْبُخِي آلْقَالِثُ : هَلْ يُعْمَلِنُكُ أَنْ تَطْبُخِي آلْقَالِثُ . وَلاَ تَتَكُو بِي رَاضِيقًا لَكُ اللْعُلُقِي أَنْ تُعْرَبُهِ فَيْ أَنْ تُطْبُخِي آلْقَالِثُ . وَلَا تُعْرَفِي مِلْا يُعْرَفِي مِنْ اللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ أَنْ عُلْمُ الْعُنْ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وَسَأَلُهَا ٱلرَّابِعُ : هَلْ يُمْكِنُكِ أَنْ تَغْسِلِي ٱلْمَلَابِسَ ؟
وَسَأَلُهَا ٱلْخَامِسُ : هَلْ يُمْكِنُكِ آَنْ تَغْسِلِي ٱلْمَلَابِسَ ؟
وَسَأَلُهَا ٱلْخَامِسُ : هَلْ يُمْكِنُكِ تَسْوِيَةُ ٱلْأَسِرَّةِ ؟
وَسَأَلُهَا ٱلسَّابِعُ : هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ ؟ . .
وَسَأَلُهَا ٱلسَّابِعُ : هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ ؟ . .

فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، كُلاً مِنْهُمْ ، بِقَوْلِهَا : نَعَمْ . فَسُرَّ ٱلْأَقْزَامُ كُوبُ مَنْهُمْ ، بِقَوْلِهَا : نَعَمْ . فَسُرَّ ٱلْأَقْزَامُ كُوبُ الْمَابِعُ الْمُؤْمِورَةُ ، لَا تُحِبُ عَلَيْهَا ، ذَكِيَّةٌ ، لاَ تُحِبُ كُرْبُوا ، وَفَرِحُوا بِهَا ؛ لِلْأَنْهَا نَشِيطَةٌ ، ذَكِيَّةٌ ، لاَ تُحِبُ عَبْ



الْكَسَلَ، وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَطْبُحَ

الطَّعَامَ، وَتَعْسِلَ الْمَلاَسِنَ،
وَتُعْنِي، وَتُرَبِّبَ الْأَسِرَّةَ، وَتُنَظِّفَ

وَتُعَنِّي، وَتُرَبِّبَ الْأَسِرَّةَ، وَتُنَظِّفَ
الْمَازُلِ، وَتُعْنَى بِهِ، فِي مُدَّةِ
عَملِهِمْ، وَغِيَابِهِمْ بِالْغَابَةِ.
عَملِهِمْ، وَغِيَابِهِمْ بِالْغَابَةِ.
قَالَ الْقَرَمُ الْغَابَةِ.
قَالَ الْقَرَمُ الْغَابَةِ.

هُنَا يَا عَزِيزَ تِي، وَتَجْعَلِي هَذَا ٱلْمَنْزِلَ مَنْزِلَكِ ٱلْجَدِيدَ. وَتَأْكَدِي أَنَّهُ لَنْ يَمَسَّكِ أَحَدٌ هُنَا بِضَرَرٍ ، وَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَحِي لِأَحَدٍ مُطْلَقًا بِالدُّخُولِ، فِي مُدَّةٍ وُجُودِنَا بِالْغَابَةِ .

وَقَالَ ٱلثَّانِي : قَدْ تَعْرِفُ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، أَنَّكِ لَا تَزَالِينَ مَ تَتَمَتَّعِينَ بِٱلْحَيَاةِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، فَتُمَتَّعِينَ بِٱلْحَيَاةِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، فَتُرْسِلُ مَنْ يَضُرُّكِ ، فَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَحِي لِأَي إِنْسَانٍ ، بِدُخُولِ هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَنَحْنُ غَائِبُونَ .

فَقَالَتْ « سِنُوهُو َيْتُ » ؛ أَشْكُرُ لَكُمْ إِحْسَاسَكُمُ ٱلنّبِيلَ ، وَعَطْفَكُمُ ٱلْكَثِيرَ ، وَسَأَعْمَلُ بِنَصِيحَتِكُمُ ٱلْغَالِيَةِ . وَلَنْ أَسْمَحَ لَأَحَدٍ بِدُخُولِ ٱلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي ٱلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتُظِرُ كُمْ لَأَحَدٍ بِدُخُولِ ٱلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي ٱلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتُظِرُ كُمْ فَي تَرْجِعُوا جَمِيعًا . وَإِنِي مُتَأَكِدَة ، أَنِي سَأَكُونُ سَعِيدَةً هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْكُوخِ ٱلْجَمِيلُ .

قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْأَعِزَّاءَ، لَقَدْ قَرْبَ



مَوْعِدُ ٱلْعَمَلِ . فَيَجِبُ أَنْ نَذْهَبَ ٱلْآنَ إِلَى أَعْمَالِنَا . ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ ، وَقَالُوا لَهَا ، إِلَى ٱلِلْقَاء فِي ٱلْمَسَاءِ . فَرَدَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ عَلَيْهِمُ التَّحِيَّةَ ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا . التَّحِيَّة ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا . خَرَجَ ٱلْأَفْرَامُ ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْغَابَةِ ، وَأَخَذُوا يُغَنُّونَ ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ سَائِرُونَ ، وَيَقُولُونَ ، « إِلَى ٱلْغَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ أَلْغُورًا مُ السَّبْعَةُ ، وَسَنَشْتَغِلُ طُولَ ٱلنَّهَادِ ، ثُمَّ نَرْجِعُ ثَانِيةً إِلَى ٱلْمَنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلمَنْزِلِ ، سَنَرْجِع عُ عِنْدَ ٱلْغُرُوبِ ، سَنَرْجِع عُ إِلَى أُخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلْمُنْزِلِ ، سَنَرْجِع عُ عِنْدَ ٱلْغُرُوبِ ، سَنَرْجِع عُ إِلَى أُخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلْمُعْرِرَةِ « سِنُوهُويْتَ » .

أَمَّا ٱلْمَلِكَةُ ، فَآعْتَقَدَتُ أَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ قَدْ تُعِلَتْ ، وَأَنَّ ٱلْقُلْبَ وَٱلْكَبِدَ ، ٱللَّذَيْنِ قُدِّمَا إِلَيْهَا ، هُمَا قَلْبُ ٱلْأَمِيرَةِ وَكَبِدُهَا ، وَآلْكَبِدَ ، ٱللَّذَيْنِ قُدِّمَا إِلَيْهَا ، هُمَا قَلْبُ ٱلْأَمِيرَةِ وَكَبِدُهَا ، فَضَعَرَتُ بِٱلسَّعَادَةِ ، لِلْأَنَّهَا أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتُ إِلَى فَضَعَرَتُ بِٱلسَّعَادَةِ ، لِلْأَنَّهَا أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتُ إِلَى مِنْ آتِهَا ٱلسَّغِيرَةَ ا مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِنْآةُ ، سَيِّدَتِي ٱلْمَلِكَةَ ا إِنَكِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْمَلِكَةَ ا إِنَّكِ أَجْمَلُ مَيْدَ فِي الْمَلِكَةَ ا إِنَّكِ أَجْمَلُ مَيْدَةً فِي الْمَلِكَةَ ا إِنَكِ أَجْمَلُ مَا لَهُ الْمَلِكَةَ ا إِنَّكِ أَجْمَلُ مَا لَهُ الْمَلِكَةَ ا إِنَّكِ أَجْمَلُ مُولَةً وَاللَّهُ عِلَى الْمَلِكَةَ ا إِنَّكِ أَجْمَلُ مَا لَهُ السَّيْدَةِ فِي الْمَلِكَةَ ا إِنَكِ أَجْمَلُ مَا اللّهُ الْمَالِكَةَ اللّهُ إِلَى الْمَلِكَةَ الْمَالَةُ مَا الْمَلْكَةَ اللّهُ مِنْ أَجْمَلُ مُعْتَدَاقًا مَنْ أَلْمِيرَةً فَى الْمُلِكَةَ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكَةَ الْمَالِكَةِ الْمُولَةُ وَاللّهُ مِنْ الْمُعَلِيلُ الْمُولِكَةِ الْمَالِكَةِ الْمُلْكَةِ الْمَالَةُ مِنْ الْمُعَالَةُ مِنْ الْمُعْلِدَةُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِدُهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ ٱلْأُمِيرَةَ «سِنُوهُويَتَ»، ٱلَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ، مَعَ ٱلْأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ، أَجْمَلُ مِنْكِ أَلْفَ مَرَّةٍ !

غَضِبَتِ ٱلْمَلِكَةُ غَضَبًا شَدِيدًا ، لِلْأَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ لَا تَكْذُبُ ، وَلَا تَقُولُ إِلاَّ الصِّدْق ، وَعَرَفَتْ أَنَّ الصَّيَّادَ قَدْ غَشَهًا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَة ٱلْحَسْنَاء ، لاَ تُؤَالُ حَيَّة ، فَشَهًا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَة ٱلْحَسْنَاء ، لاَ تُؤَالُ حَيَّة ، فَشَعَةً ، فَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى ، تَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، وَشَرَعَتْ تُدُرِّهُ مَكِيدَةً جَدِيدَةً ، تَقْضِى بها عَلَيْهًا .

وَفَجُأَةً أَشْرَقَ وَجُهُ ٱلْمَلِكَةِ ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ ٱلْفَرَحُ ، لِأَنَّهَا عَمَرَتُ عَلَى ٱلْحَيلَةِ ، ٱلَّذِي تَقْتُلُ بِهَا « سِنُوهُويْتَ » ، وَتَتَخَلَّصُ عِمَا مِنْهَا ، خَلَاصًا تَامًّا . . . وَقَامَتُ فَغَيَّرَتُ شَكْلُهَا ، وَدَهَنَتُ وَجُهُهَا بِأَلْأَصْبَاغِ ، وَلَبِسَتُ مَلَابِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، وَوَضَعَتُ وَجُهُهَا بِالْأَصْبَاغِ ، وَلَبِسَتُ مَلَابِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، وَوَضَعَتُ فِي سَلَةٍ ، بَعْضَ مَا تَحْتَأَجُ إِلَيْهِ ٱلْمِنْسَاءُ ، مِنْ أَدَوَاتِ آلزّينَةِ ، وَحَمَلَتِ ٱلنِّلَةَ ، وَأَخَذَتُ تَسِيرُ ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ ،



مُتظاهِرَةً بِأَنَّهَا تَاجِرَةً.

وَالسَّمَرَّتُ مَبُّحُثُ عَنِ الْأُمِيرَةِ الْمِسْكِينَةِ فِي الْغَابَةِ، حَتَى وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْزَامِ، ورَأَتِ الْأَمِيرَةَ تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ. وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْزَامِ، ورَأَتِ الْأَمِيرَةَ تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ. وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَمِيرَةِ، صَبَاحُ الْخَيْرِ، أَيْتُهَا الْفَتَاةُ الْعَزِيزَةُ! قَالَتِ الْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ، صَبَاحُ الْخَيْرِ، أَيْتُهَا الْفَتَاةُ الْعَزِيزَةُ! إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِّينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِّينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِّينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ فَأَجَابَتِ الْأَمِيرَةُ : صَبَاحُ الْخَيْرِ ، أَيْتُهَا الْعَجُوزُ الطَّيِبَةُ !

ثُمَّ سَأَلَتُهَا : مَا أَجْمَلُ ٱلْأَشْيَاءِ ٱلَّتِي تَبِيعِينَهَا ، فِي هَذِهِ ٱلسَّلَةِ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْعَجُوزُ : إِنَّ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدِي ، هَذَا ٱلشَّرِيطُ ، فَأَجَابَتِ ٱلْعَجُوزُ : إِنَّ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدِي ، هَذَا ٱلشَّرِيطُ ، الْجَمِيلُ ، وَهُو يَظْهَرُ جَمِيلاً عَلَيْكِ ، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَبِيعَهُ ، وَالْجَمِيلُ ، وَهُو يَظْهَرُ جَمِيلاً عَلَيْكِ ، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَبِيعَهُ ، وَلَهَذَا فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي نَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا اللهَ يَعْلَى شِرَاوُهُ .

قَالَتِ ٱلْعَجُوزُ ؛ إِذَا كُنْتِ فَقِيرَةً ، فَخُذِيهِ مِن عَيْرِ ثَمَنٍ . اِفْتَحِي



آلْبَابَ، لِأَضَعَ هَذَا آلَشُرِيطَ آلْجَمِيلَ، عَلَى ظَهْرِ رِدَائِكِ. نسِيتِ آلْأَمْيِرَةُ آلْحَسْنَاءُ، نصِيعَةَ آلْأَقْرْامِ لَهَا، بِأَلَّا تَسْمَعَ لِنَوْيِبِ بِاللّهُ خُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِاللّهُ خُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِاللّهُ خُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ آلْشَرِيطَ، وَلَفَتَهُ حَوْلَ وَسَطِ آلْاً مِيرَةٍ، وَشَدَّتُهُ شَدًّا عَنِيفًا، قَلْشَرِيطَ، وَلَفَتَهُ حَوْلَ وَسَطِ آلْاً مِيرَةٍ، وَشَدَّتُهُ شَدَّا عَنِيفًا، حَتَّى أَحْسَتِ آلْاً مِيرَةُ بِصُعُوبَةٍ فِي آلتَّنَفُسِ. وَآسْتَمَرَّتِ آلْمَلِكَةُ مَتَّ الْمُلِكَةُ مَتَّ الشَّرِيطَ، حَتَّى سَقَطَتِ آلْاً مِيرَةُ آلْمِسْكِينَةُ، عَلَى آلاً رُضِ، وَصَارَتُ كَأَنَّهَا مَيْتَةٌ.

ضَحِكَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، حِينَمَا رَأْتِ ٱلْأَمِيرَةَ عَلَى آلَاً وَأَتْ الْأَمِيرَةَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ خَرَجَتْ مُسْرِعَةً ، وَأَخَذَتْ تَجْرِي ، حَتَّى لَا يَرَاهَا أُو يُمْسِكَ بَهَا أَحَدْ.

ٱلْعَادَةِ ، وَلَمْ يَرَوْا نُورًا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فَأَخَذُوا يُنَادُونَ ؛ « سِنُوهُوَيْتُ » ، أَيْنَ أَنْتِ ؟ فَلَمْ تُجِب ، وَلَمْ يُسْمَعُ لَهَا صَوْت . فَأَسْرَعُوا ، وَدَفَعُوا ٱلْبَابَ . وَقَالَ كَبِيرُهُمْ ، هَاتُوا ٱلشَّمُوعَ. فَأَحْضِرَتِ ٱلشَّمُوعُ ، وَأُنِيرَتِ ٱلْحُجْرَةُ وَٱلْمَنْزِلُ . فَوَجَدُوا ٱلأُمِيرَةَ ٱلْمُسْكَيْنَةَ ، مَرْمِيَّةً عَلَى ٱلأَرْضِ ، لَا تُتَحَرَّكُ ، وَرَأُوا شَفَتَيْهَا بَيْضَاوَيْن ، فَظَنُّوهَا مَيَّتَةً ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ ، إِنَّهَا لاتستطيعُ أَنْ تَتَنفُسَ، بسبب هَذَا ٱلشّريطِ، هَانُوا سِكِينًا. فَأَحْضِرَ ٱلسِّكِينُ ، وَقُطِعَ ٱلتَّمريطُ . فَبَدَأَتِ ٱلأَمِيرَةُ تَتَنَفُّسُ. وَقَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَآسْتَغْرَبَتْ ، وَرَجَعَتْ إِلَى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى . فَطَلَبَ ٱلْأَقْرَامُ مِنْهَا ، أَنْ تُخْبِرَهُمْ بِمَا حَدَثَ لَهَا ، فِي مُدَّةِ غِيَابِهِمْ . فَأَخْبَرَتْهُمْ ٱلْأُمِيرَةُ بِمَا حَدَثَ . وَحَكَتْ لَهُمْ حِكَايَـةَ ٱلْمَوْأَةِ ٱلْعَجُوزِ، وَٱلشَّرِيطِ ٱلْجَمِيلِ، فَتَأَكَّدَ ٱلْجَمِيعُ، أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلصِّرِيرَةَ، غَيَّرَتْ شَكَّلَهَا، وَحَضَرَتْ فِي صُورَةِ آمْرَأَةٍ عَجُوزٍ،

لِتُقْتَلَ ٱلْأُمِيرَةَ بِنَفْسِهَا، وَتَتَخَلُّصَ مِنْهَا.

قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: لَقَدْ نَصَحْتُ لَكِ، أَلَا تَفْتَحِي ٱلْبَابَ لِلْغُرَبَاءِ، مَا دُمْنَا غَائِبِينَ عَن ٱلْمَنْزِل.

فَقَالَتِ آلاً مِيرَةُ ؛ إِنِي نَسِيتُ نَصِيحَتَكَ . وَمَا كُنْتُ أَظُنْ مُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ كَبِيرُهُمْ: إِنِّي مُتَأْكِدٌ أَنَّ هَذِهِ ٱلْعَجُوزَ، هِيَ ٱلْمَلِكَةُ،



وَأَنَّهَا سَتَأْتِي مَرَّةً أُخْرَى، فَتَذَكَرِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة ، وَلَا تُفْتَحِي لَوَانَّهَا سَتَأْتِي مَرَّةً أُخْرَى، فَتَذَكَرِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة بَعْدَ ٱلْيَوْمِ. . لَا تَنْسَيْ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة بَعْدَ ٱلْيَوْمِ. .

وَحِينًا رَجَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ، سَأَلَتِ ٱلْمِوْآةَ: مِوْآتِي الصَّغِيرَةَ ١ مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟ الصَّغِيرَةَ ١ مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟

وَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ ؛ سَيِّدَتِي ٱلْمَلِكَةَ ؛ أَنْتِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ « فَأَجَابُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ « سِنُوهُوَيْتَ » ٱلنَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ ، مَعَ ٱلْأَقْزُامِ ٱلسَّبْعَةِ ، أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ ا

فَازْدَادَ غَضَبُ ٱلْمَلِكَةِ، وَقَالَتْ: مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ؟ أَلَا تَزَالٌ فَازْدَادَ غَضَبُ ٱلْمَلِكَةِ، وَقَالَتْ: مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ؟ أَلَا تَزَالٌ حَيَّةً ؟ لَقَدْ خَنَقْتُهَا بِيَدِي. فَكَيْفَ تَكُونُ حَيَّةً حَتَّى ٱلْآنَ؟ لَا بُدَّ مِنَ ٱلْبَحْثِ عَنْهَا. سَأَذْهَبُ إِلَيْهَا ثَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً مَنْ الْبَحْثِ عَنْهَا. سَأَذْهَبُ إِلَيْهَا ثَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً وَمُلْهَا مَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً وَمُلْهَا مَانِيَةً مَا مَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً وَمُلْهَا مَانِيَةً مَا مَانِيَةً مَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَكَانَ فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ، شَجَرٌ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتَّفَاّحِ، فقطَعت وَكَانَ فِي حَدِيقة ِ ٱلْقَصْرِ، شَجَرٌ مِنْ أَشْجَارِ التَّفَاّحِ، فقطَعت الْمَلِكة تُفَاّحًا مِن إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ، ثُمَّ أَخَذَت سِكِينًا، وَقطَعت الْمَلِكة تَفَاّحًا مِن إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ، ثُمَّ أَخَذَت سِكِينًا، وَقطَعت

تُقَاحَةً مِنْهُ ، قِطْعَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَتْ بِمَادَّةٍ سَامَّةٍ ، تَقْتُلُ مَنْ يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعُ سُمَّا مِنْ يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعُ سُمَّا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعُ سُمَّا فِي إِحْدَى الْقِطْعَةِ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرِف فِي الْقِطْعَةِ آلْأُخْرَى مِنَ ٱلتَّفَاحَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرِف بِهَا ٱلْجُزَءَ ٱلْمَسْمُومَ ، ثُمَّ ضَمَّتِ ٱلْقِطْعَتَيْنِ مَعًا.

ثُمَّ لَبِسَتِ ٱلْمَلِكَةُ مَلَابِسَ أُخْرَى، وَغَيَّرَتْ لَوْنَهَا، حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ سَيِّدَةٍ فَقِيرَةٍ، صَغِيرَةٍ آلبِسْنِ ، وَوَضَعتِ ٱلتُفَّاحَ فِي

سَلَّةٍ، وَذَهَبَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْمَنْ الْمَالَةِ الْمُؤَلِمِ مَرَّةً أُخْرَى اللَّسَمَّ الْأَقْزَامِ مَرَّةً أُخْرَى اللَّسَمَّ الْأَمِينَةَ، وَهُنَاكَ الْأَمِينَةَ، وَهُنَاكَ وَجُدَتْ « سِنُوهُويتَ » تُطِلُ وَجَدَتْ « سِنُوهُويتَ » تُطِلُ مِنَ النَّافِذَةِ .

فقالَتْ لَهَا الْمَلِكَةُ: صَبَاحُ الْمَلِكَةُ: صَبَاحُ الْحَالَةُ الْحَيْرِ، أَيَّتُهَا السَّيِدَةُ الْجَمِيلَةُ!

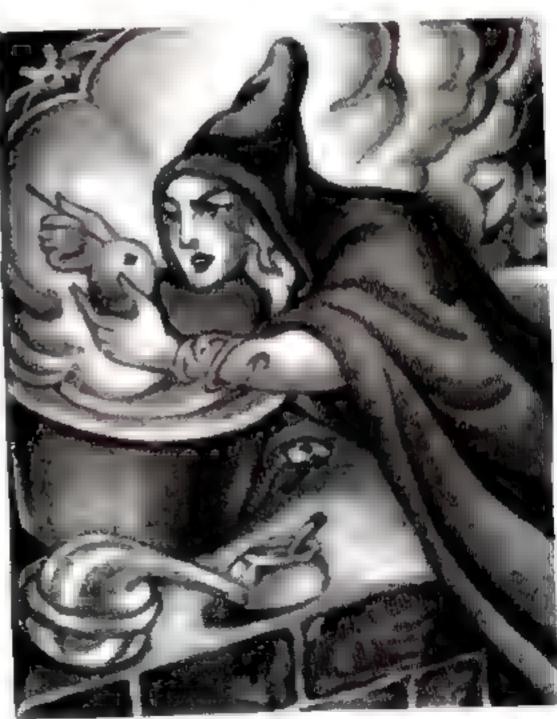

إِنَّ مَعِي تُفَّاحًا شَهِيًّا ، فَهَلُ تُحِبِّينَ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْهُ ؟
فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَكِ .
قَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُفَّاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ .
فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُفَّاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ .
فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، قَدْ يَكُونُ تُفَّاحًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، قَدْ يَكُونُ تُفَّاحًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي نُقُودٌ ، أَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا مِنْهُ .

فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّكِ فَتَاةٌ لَطِيفَةٌ . لِهَذَا أُعْطِيكِ نِصْفَ تُفَاحَةٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ . وَقَدْ قَطَعْتُ ٱلتُفَاحَةَ نِصْفَيْنِ ، فَخُذِي ٱلنِصْفَ آلاً حُمَرَ ، وَأَنَا آخُذُ ٱلنِصْفَ ٱلاَّصْفَرَ .

فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ شُكْرًا كَثِيرًا ، يَاسَيِّدَ تِنِي . ثُمَّ فَتَحَتْ بَابَ الْكُوخِ ، وَأَخَذَت ْ نِصْفَ ٱلتُفَاحَةِ ، وَأَكْلَتْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَخَذَت ْ نِصْفَ ٱلتُفَاحَةِ ، وَأَكْلَتْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَخْدِي عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُر ْ بِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ الْأَرْضِ ، وَأَغْمِي عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُر ْ بِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ لَا يَرَاهَا أَحَد . خَرَجَتِ ٱلْمَلِكَةُ تَجْرِي ، حَتَّى لَا يَرَاهَا أَحَد .

وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأَقْرَامُ ٱلسَّبْعَةُ، فِي ٱلْمَسَاءِ، وَجَدُوا ٱلْأَمِيرَةَ



مُلْقَاةً عَلَى ٱلْأَرْضِ، مِثْلَ ٱلْمَيْتَةِ . فَعَاوَلُوا أَنْ يُنْقِذُوهَا، فَلَمْ يَقَدْرُوا . وَٱسْتَمَرَّتُ مُظُرُوحَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَعَرَّكُ ، يَقَدْرُوا . وَٱسْتَمَرَّتُ مُظُرُوحَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَعَرَّكُ ، وَلَا يَدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ ، وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَدَثَ لَهَا .

فَقَالَ ٱلْقَرْمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنِي مُتَأَكِدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، وَقَالَ ٱلْقَرْمُ ٱللَّهُ مِنْهَا. إِنِي أَكُرُهُهَا كُلَّ ٱلْكُوْهِ. إِنِي أَكْرُهُهَا كُلَّ ٱلْكُوْهِ.

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ ٱللَّهَ لَنْ يَتْرُكُها ؛ وَسَيَجْزِيها َشَرَّ جَزَاءٍ ، عَلَى هَذِهِ آلُجَرِيها َ شَرَّ جَزَاءٍ ، عَلَى هَذِهِ آلُجَرِيمة ِ ٱلَّتِي آرْ تَكَبَتْها .

وَقَالَ ٱلثَّانِي ، مِسْكِينَة أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرَةُ ، يَجِبُ أَنْ نَدْفِنِهَا فِي الْأَمِيرَةُ ، يَجِبُ أَن نَدْفِنِهَا فِي الْأَرْضِ ٱلنُهُ ظُلِمَةِ .

وَقَالَ ٱلثَّالِثُ ؛ لا ، لا ، إِنَّ مِثْلَهَا لَا تُوضَعُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمُظْلِمَةِ .

وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ؛ يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا رُجَاجِيًّا، وَنَضَعَهَا فِيهِ، حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَرَاهَا دَائِمًّا.

وَ قَالَ ٱلْخَامِسُ ؛ نَعَمْ ، يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا مَتِينًا ، وَانْضَعَهَا فِيهِ ، ثُمَّ نَضَعَ ٱلصَّنْدُوقَ فِي ٱلْغَابَةِ ؛ حَتَى نَرَاهَا كُلَّ يَوْمٍ ، حِينَا أَنْدُهُ إِلَى أَعْمَالِنَا .

وَقَالَ ٱلسَّادِسُ : يَجِبُ أَلَّا نَثُرُكَهَا وَحْدَهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَأَنْ بَمْكُثُ أَحَدُنَا بِٱلْقُرْبِ مِنْهَا دَائِمًا. وَقَالَ السَّاهِعُ : سَيَحُرُسُهَا كُلُّ مِنَّا يَوْمًا فِي الْاسْبُوعِ ، وَسَأَجْلِسُ أَنَا بِالْقُرْبِ مِنْهَا ، فِي الْيَوْمِ الْلَّوَّلِ .



تَعْنَ شَجَرَةٍ ، مِن أَكْبَرِ أَشْجَارِ ٱلْفَابَةِ . وَمَكَثَ ٱلْقَزَمُ ٱلسَّابِعُ فِي الصَّنْدُوقِ بِجَانِبِهَا يَعُرُسُهَا . وَلَمْ يُفَارِقُهَا جَمَالُهَا ، وَهِي فِي الصَّنْدُوقِ الشَّنْدُوقِ النَّجَاجِيّ ، فَمَا زَالَت أُمِيرَةً حَسْنَاء ، يَيْضَاء كَالَّثَلُجِ اللَّهُ النَّجَاجِيّ ، فَمَا زَالَت أُمِيرَةً حَسْنَاء ، يَيْضَاء كَالَّثَلُجِ اللَّهِ النَّجَاجِيّ ، فَمَا زَالَت أَمْدِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، خَلَقت مَلابِسَهَا الطَّبِيعِيَّة ، وَظَهَرَ عَلَيْهَا ٱلْفَرَحُ الْمُسْتَعَارَة ، وَلَبِسَت مَلابِسَهَا الطَّبِيعِيَّة ، وَظَهرَ عَلَيْهَا ٱلْفَرَحُ وَالسُّرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى ٱلْمِوْآةِ ، وَسَأَلْتُهَا ، مِرْآتِي الصَّغِيرَة ؛ وَالسَّرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى ٱلْمِوْآةِ ، وَسَأَلْتُهَا ، مِرْآتِي الصَّغِيرَة ؛ مَن أَجْمَلُ سَيِّدَة فِي ٱلْبِلَادِ ؟

فَأَجَابِتِ ٱلْمِرْآةُ: سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةَ! أَنتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا.

فَأَحَسَّتِ ٱلْمَلِكَةُ بِٱلْفَخْرِ، وَٱلْفَرَحِ، حِينَمَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ الْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ. وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا؛ لَقَدْ تَخَلَّصْتُ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ الْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ. وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا؛ لَقَدْ تَخَلَّصْتُ مِنَ ٱلْاَمِيرَةِ الْمِرَاةِ مَا الْمِيرَةِ فِي ٱلْمِلَادِ. اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَكَثَتُ « سِنُوهُوَيتُ » فِي ٱلصَّنْدُوقِ ٱلزُّجُاجِيِّ خَمْسَ

سَنَوَاتٍ ، تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ، عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ . وَٱسْتَمَرَّ الْأَخْضَرِ . وَٱسْتَمَرَّ جَمَالُهَا الْأَقْزَامُ ٱلسَّبْعَةُ ، يَتَبَادَلُونَ حِرَاسَتَهَا يَوْمِيَّا . وَٱسْتَمَرَّ جَمَالُهَا فَارْقًا ، كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ .

وَعَلَى آلْاً قَزْامٍ، أَمَّا آلْاً مِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرَ كِبَرُ آلِيسَ عَلَى آلْمَلِكَةِ ، وَعَلَى آلْأَقْزُامٍ، أَمَّا آلْاً مِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا أَيُّ تَغْيِيرٍ ، فَهِي فِي الصَّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانتْ مِنْ قَبْلُ ، فِي الصَّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانتْ مِنْ آلْاً قُطَارٍ فِي الصَّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي أَخَدُ آلْا مُرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ آلْا قُطَارٍ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ آلْا مُرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ آلْا قُطَارِ آلْقَرِيبَةِ ، أَنْ يَقُومَ بِرِحْلَةٍ إِلَى آلْغَابَةِ ، وَسَافَرَ وَحْدَهُ ، وَكَانَ هَذَا آلْا مَيرُ مُنَاوَةً ، وَمُرُوءَة ، وَكَانَ هَذَا آلْا مَيرُ مُنَاوَةً ، وَمُرُوءَة ، وَلَمْ يَكُنْ مُنَزَوّجًا .

وَفِي أَثْنَاءِ مُرُورِهِ بِالْغَابَةِ، رَأَى صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا، تَحْتَ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَقَدْ جَلَسَ بِجَانِبِ ٱلصَّنْدُوقِ ، رَجُلُ قَصِيرُ ٱلْقَامَةِ. فَنَزَلَ ٱلْأَمِيرُ مِنْ فَوْقِ حِصَانِهِ ، وَسَلَمَ عَلَى حَارِسِ ٱلصَّنْدُوقِ ،



وَنَظُرَ فِي دَاخِلِهِ ، فَرَأَى فَتَاةً لَا نَظِيرَ لَهَا فِي ٱلْجَمَالِ ، نَائِمَةً فَيْ الْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي الْجَمَالِ ، نَائِمَةً فَي الْجَمَالِ ، نَائِمَةً فَي الْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي الْجَمَالِ ، نَائِمَةً فَي الْجَمَالُ ، نَائِمُةً فَي الْجَمَالُ ، نَائِمَةً فَي الْجَمَالُ ، نَائِمَةً فَي الْجَمَالُ ، نَائِمَةً فَي الْجَمَالُ ، نَائِمُ فَي الْجَمَالُ ، نَائِمَةُ فَي الْجَمَالُ ، فَي الْجَمَالُ ، فَي الْجَمَالُ ، فَي الْمُثَنِّذُ وَقَ .

فَسَأَلَ ٱلْأُمِيرُ ٱلْقَرَمَ عَنْهَا ، وَعَنِ ٱلسَّبِ فِي وَضْعِهَا فِي السَّبِ فِي وَضْعِهَا فِي السَّبُدُوقِ ٱلنُّجَاجِيّ ، وَفِي الصَّنْدُوقِ ٱلنُّجَاجِيّ ، وَفِي اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأُقْزَامُ عَلَى ٱللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأُقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأُقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأُقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ الْأَقْزَامُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُولِ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ الللْهُ اللْه



آلْبَاقُونَ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِحِكَايَتِهَا ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصُّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَلَتْهُ آلْمَلِكَةُ لِلَّى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصُّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَلَتْهُ آلْمَلِكَةُ لِلَى أَنْ وُضِعَتْ فِي أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ لِلْقَتْلِهَا . فَالسَّنَاذُوقِ آلاَ مُعِرُ آلاَ قُرْامَ آلسَّبْعَةَ ، فِي أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ بِأَخْذِ آلصُّنْدُوقِ آلزُّ جَاجِي ، وَوَضْعِهِ فِي بَهُوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، بِأَخْذِ آلصُّنْدُوقِ آلزُّ جَاجِي ، وَوَضْعِهِ فِي بَهُوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، فَلَمْ يَسْمَحُوا فِي أَوَّلِ آلْا مُنْ ، وَعَارَضُوا فِي نَقْلِهَا . فَلُمْ يَسْمَحُوا فِي أَوَّلِ آلْا مِيرُ ، وَعَارَضُوا فِي نَقْلِهَا . وأَشْعُونُ فَقَالَ لَهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِّي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُونُ فَقَالَ لَهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِّي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُونُ فَقَالَ لَهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِّي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُونُ فَقَالَ لَهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِّي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُونُ الْهُونُ الْمَالِيْهِ فَيَقَالِ لَهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِّي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُونُ اللَّهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشَعُونُ الْمُولُ اللَهُمُ آلاً مِيرُ ، إِنِي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُونُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ آلاً مِيرُ ، إِنِي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُوا

بِأَنِي سَأَمُوتُ، إِذَا لَمْ تَسْمَعُوا لِي بِنَقُلِهَا إِلَى ٱلْقَصْرِ
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنَّنَا نَقُدَّرُ شُعُورَكَ ٱلنَّبِيلَ.
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنَّنَا نَقُدِرُ شُعُورَكَ ٱلنَّبِيلَ.
وَيُمْكِنُكَ يَاسَيِّدِي أَنْ تَنْقُلَهَا. فَفَرِحَ ٱلْأَمِيرُ فَرَحًا شَدِيدًا ،
وَسُأَلَهُمْ : كَيْفَ أَنْقُلُ ٱلصَّنْدُوقَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ؟

فَأَجَابَهُ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبُو، إِنَّكَ تَخْتَاجُ إِلَى مَوْكَبَةٍ، تَجُرُهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلْخَيْلِ ، وَسَنَضَعُ ٱلصَّنْدُوقَ عَلَى ٱلْمَوْكَبَةِ . فَوَافَقَ ٱلْأَمِيرُ عَلَى هَذِهِ ٱلْفِكْرَةِ ، وَأَمَرَ ٱلْأَقْزَامَ بِٱلذَّهَابِ لِإِحْضَارِ ٱلْأَمِيرُ عَلَى هَذِهِ ٱلْفِكْرَةِ ، وَأَمَرَ ٱلْأَقْزَامَ بِالذَّهَابِ لِإِحْضَارِ مَرْكَبَةٍ ، وَمَكَثَ هُو بِجَانِبِ آلْأَمْيرَةِ ، لِيَحْرُسُهَا حَتَّى يَرْجِعُوا . مَرْكَبَةٍ ، وَمَكَثَ هُو بِجَانِبِ آلْأَقْزَامُ ، وَمَعَهُمُ ٱلْمَرْكَبَةُ ، ثُمَّ وَضَعُوا . بَعْدَ قليلٍ رَجَعَ ٱلْأَقْزَامُ ، وَمَعَهُمُ ٱلْمَرْكَبَةُ ، ثُمَّ وَضَعُوا . أَيْدِيهُمْ تَحْتَ الْصَّنْدُوقِ ٱلزُّجَاجِي ّ ، لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ الْمُؤْكَبَةِ . الْمُرْكَبَة . وَلَمَا الْمُرْكَبَة . وَلَمْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّ

وَفِي أَثْنَاءِ رَفْعِ الصَّنْدُوقِ ، سَقَطَ نِصْفُ التَّفَّاحَةِ ، الذِي وُضِعَ فِي التَّفَّاحَةِ ، الذِي وُضِعَ فِيهِ السَّمُ ، مِنْ فَم ِ الْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى الدَّمُ وُضِعَ فِيهِ السَّمُ ، مِنْ فَم ِ الْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى الدَّمُ

إِفْتَحُوا ٱلصَّنْدُوقَ !

فِي جِسْمِهَا، وَبَدَأَت تَنَفُسُ تَنَفُسًا طَبِيعِيَّا، وَفَتَحَت عَيْنَيْهَا، وَرَجَعَت إِلَى حَالَتِهَا ٱلطَبِيعِيَّةِ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . وَرَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . فَرَحَ الْطَبِيعِيَّةِ ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . فَرَحَ الْطَبِيعِيَّةِ ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . فَرَحَ الْطَبِيعِيَّةِ ، وَزَالَ تَأْثِيرُ السُّم . وَافَرْحَتَاهُ اللَّوْرَحَ اللَّه وَافَرْحَتَاهُ اللَّوْرَحَة اللَّه وَافَرْحَتَاهُ اللَّه وَافَرْحَتَاهُ اللَّه الله وَافَرْحَتَاهُ اللَّه الله وَافَرْحَتَاهُ الله الله الله وَالله عَيْمة . وَافَرْحَتَاهُ الله الله وَالله عَنْه الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلِهُ وَالله وَالله وَالله وَلَهُ وَالله وَلَا الله وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَاللّهُ وَلَه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلِهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلِهُ وَاللّه وَلِي اللّه وَاللّه واللّه واللّه والله والل

وَبِسُرْهَة فَتَحُوا آلصَّنْدُوق، وَجَلَسَتْ ﴿ سِنُوهُوَيْتُ ﴾، وَأَخَذَت تَسَأَلُ ، مَاذَا حَدَث لِي ؟ هَلْ كُنْتُ نَائِمَةً فِي آلْغَابَة ؟ وَلِمَاذَا أَجِدُ نَفْسِي فِي هَذَا آلصَّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ؟ وَمَنْ هَذَا آلشَّابُ ؟ فَأَجَابَ كَبِيرُ آلاً قُزْامِ إَلَيَّتُهَا آلاً مِيرَةُ الْعَزِيزَةُ ! لَقَدْ رِنْمَتِ هُنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ ، وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيْنَا آلْكِبَرُ . أَمَّا أَنْتِ فَلا تَزَالِينَ شَابَّةً جَمِيلَةً ، كَمَا كُنْتِ ، وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكِ قَدْ مُت ، وَلَكِنَ اللهَ آلْقَادِرَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، قَدْ حَفِظُكِ مِنْ كُلِ شَرْ ، وَحَافَظَ عَلَى كَنْتِ ، وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلْ شَرْ ، وَحَافَظَ عَلَى حَيْلِكِ ، وَأَعَادُكُ كُلُ آلْحَمَدُ . وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدُ . حَيْلَكِ مَا كُنْتِ ، وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَيَاتِكُ ، وَأَعَادُكُ كُمَا كُنْتٍ ، وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَيَاتِكُ وَا فَعْمَدُ آللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَيَاتِكُ ، وَأَعَادَكِ كَمَا كُنْتِ ، وَإِنْنَا فَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدِ .



وَنَشْكُو لَهُ كُلَّ الشُّكُو ، فَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكِ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ ، وَإِنَّنَا جَمِيعًا مَسْرُورُ ونَ كُلَّ الشُّرُورِ ، فَرِحُونَ كُلَّ الْفَرَحِ . جَمِيعًا مَسْرُورُ ونَ كُلَّ السُّرُورِ ، فَرِحُونَ كُلَّ الْفَرَحِ . وَقَالَ آلا أَمِيرُ : أَيَّتُهَا آلا أَمِيرَةُ الْعَزِيزَةُ «سِنُوهُو يَئْتُ » ! لَقَدْ سَمِعْتُ قِصَّتَكِ ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . وَ تَأَلَّمْتُ لِكُلِّ سَمِعْتُ وَصَّتَكِ ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . وَ تَأَلَّمْتُ لِكُلِّ مَا حَدَثَ لَكِ ، وَسَتَرَيْنَ أَنَّ الله سَيَنْتَقِمُ مِن الْمَلِكَةِ الشِّرِيرَةِ . وَ اللهُ يَعْمَ مَن الْمَلِكَةِ الشِّرِيرَةِ . وَقَدْ وَضَعَ اللهُ فِي قَلْبِي الْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَدْ وَضَعَ اللهُ فِي قَلْبِي الْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَدْ وَضَعَ اللهُ فِي قَلْبِي الْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ .

وَقَدْ آزْدَادَ إِعْجَابِي بِكِ، حِينَمَا مَنَ ٱللهُ عَلَيْكِ بِٱلْحَيَاةِ، فَتَعَالَيْ مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيْسَرُ أَبِي مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيْسَرُ أَبِي كَثِيرًا بِرُونِيْتِكِ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فَي شِيرًا بِرُونِيْتِكِ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونِيْتِكِ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونِيْتِكِ، وَسَيْسُمِحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَيْاتِنَا، فِي آلْمُسْتَقْبَلِ، وَسَيْسُعِدُ نَا ٱللهُ، وَيَكُنْ تُنْ اللهُ اللهُ فِي عَيَاتِنَا، إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

فَقَالَتِ آثْلاً مِيرَةُ ؛ إِنِي أَحْمَدُ آللّه ، وَأَشْكُو لَهُ تِبْكَ آلنِعِمَ ، اللّهِ اللّهِ عَلَى ، وَأَعْتَقِدُ أَنِي سَأَكُونُ مُخْلِصَةً لَكَ طُولَ آلْتِي أَنْعُمَ بِهَا عَلَى ، وَأَعْتَقِدُ أَنِي سَأَكُونُ مُخْلِصَةً لَكَ طُولَ آلْحَيَاةِ ، وَأَسْأَلُ ٱللّه أَنْ يُو قِقَنَا ، وَيُسْعِدَ نَا ، وَ يُبْعِدَ عَنَّا كُلّ أَلَمٍ ، آلْحَيَاةِ ، وَأَسْأَلُ ٱللّه أَنْ يُو قِقَنَا ، وَيُسْعِدَ نَا ، وَ يُبْعِدَ عَنَّا كُلّ أَلَمٍ ، وَسَارَ آثُلاً قُوْامُ أَمَامَهُمَا ، وَرَكِبَتِ ٱلْمَرْكَبَةَ مَعَ آثُلاً مِيرِ ، وَسَارَ آثُلاً قُوْامُ أَمَامَهُمَا ، يَقُودُونَ ٱلْخَيْلَ ، حَتَى وَصَلُوا إِلَى بِلاَدِ آثُلاً مِيرِ . وَقَدْ حَكَى آثُلاً مِيرِ . وَسَارَ آثُلاً مِيرِ . وَقَدْ حَكَى آثُلاً مِيرُ وَآسُونُورِ ، وَقَدْ حَكَى آثُلاً مِيرُ مَا حَدَثَ لَا لَهُ مِيرَةً ﴿ سِنُوهُو يُتَ » وَأَخْبَرَهُ بِكُلُ مَا حَدَثَ لَهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ مِكْلًا مَا مَدَتُ أَلّمَ لِحَالِهَا ، وَأَعْجِبَ بِهَا ، وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَقَالًمُ وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَقًا لَمَ الْمَالُونَ إِنَا اللّهُ الْمَالِعُهُمْ الْمُؤْمِنِ مَا وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَا اللهُ اللّهُ الْمَالِقَ الْمَالِكُ اللّهُ الْمُؤْمِةِ مُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ مَا مَلْمُورَةً ، عَلَى اللّهُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِنَ مَا مَالَعُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ مِي اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَنْ يَتَزُوَّجَ آبْنُهُ آلْأُمِيرَةَ «سِنُوهُوَيْتَ»، لِأَخْلَاقِهَا آلنَّبِيلَةِ ، وَحَمَالِهَا آلْفَا تُلْفَ

أُرْسِلَتِ آلدَّعْوَةُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ آلْمُلُوكِ وَآلاُمْرَاءِ ، وَآلاُمُرَاءِ وَآلاُمُرَاءِ وَآلَٰنِبَلاءِ وَآلُورُزَاءِ وَكِبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ وَآلَٰنِبَلاءِ وَآلُورُزَاءِ وَكِبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ آلْاَمِيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ ، وَهُو هِيَ لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِآلُحَيَاةٍ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِآلُحَيَاةٍ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِآلُحَيَاةٍ ،

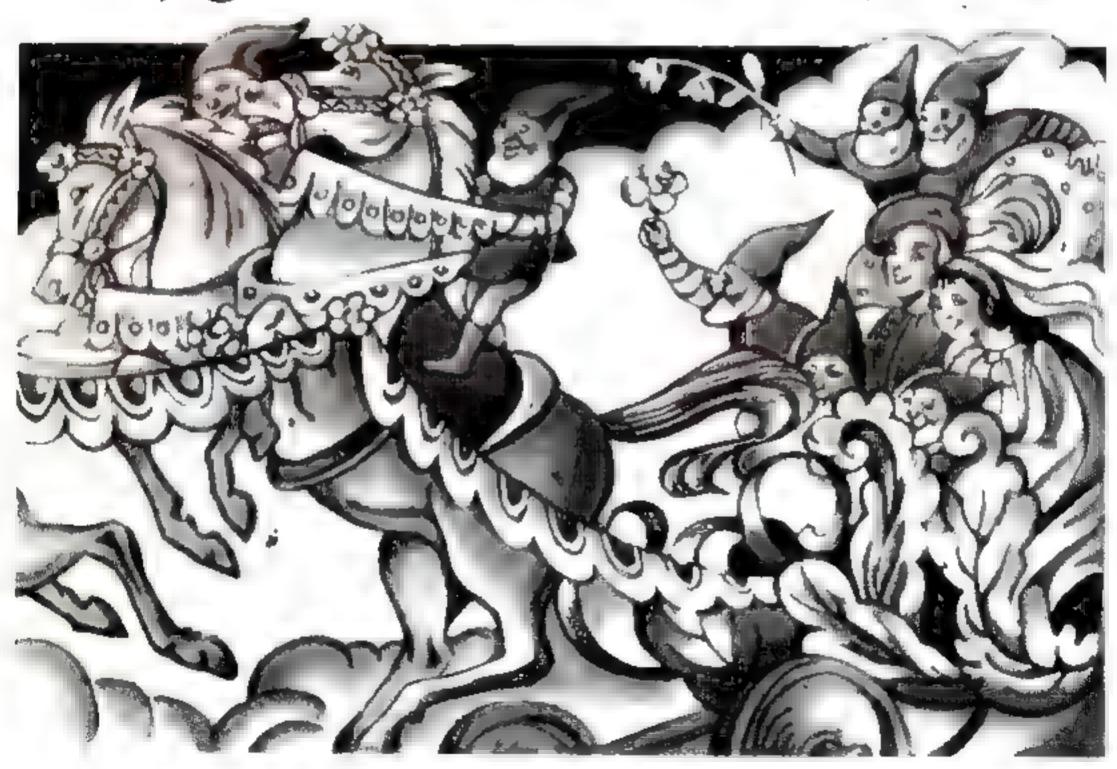

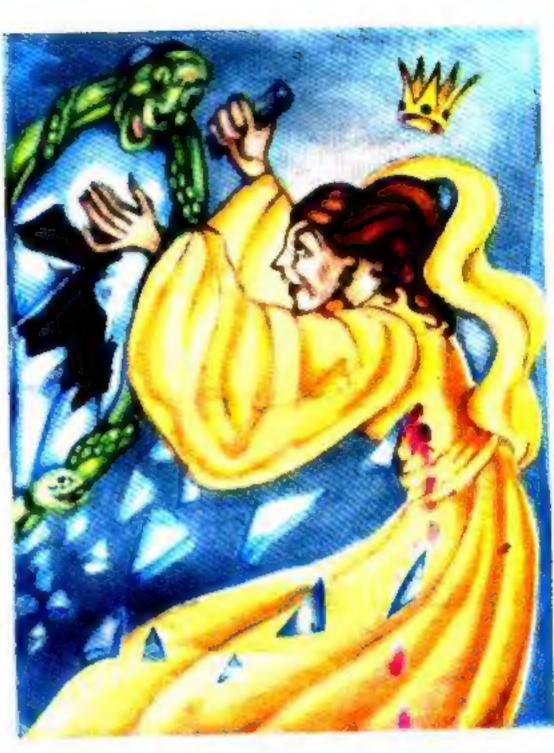

وَأَنْ آللهُ قَدْ عَوَّضَهَا خَيْرًا، وَجَزَاهَا أَحْسَنَ ٱللهُ قَدْ عَوَّضَهَا خَيْرًا، وَجَزَاهَا أَحْسَنَ ٱلْجَزَاء ؛ لِصَبْرِهَا، وَ'نَبْلِ خَلْقَهَا .

وَقَبْلَ أَنْ تُسَافِرَ ٱلْمَلِكَةُ الْفَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ ٱلنِّتِي الْفَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ ٱلنِّتِي تَسَلَّمَتُهَا، سَأَلَتِ ٱلْمِرْآةَ: أَيَّتُهَا أَلْمِرْآةً ! أَيْتُهَا أَلْمِرْآةً ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي الْمِرْآةُ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي

ٱلْبِلَادِ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ : سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةُ ، إِنَّكِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَ "سنُوهُو يَثْتَ » أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّهِا. مَنْ هُنَا، وَلَكِنَ "سنُوهُو يَثْتَ » أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّها. سَمِعَتِ ٱلْمَلِكَةُ هَذِهِ آلاٍ جَابَةً ، فَاعْتَاظَتْ أَشَدَ ٱلْغَيْظِ ، وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَّتُهَا بِكُلِّ قُواهَا وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَّتُهَا بِكُلِّ قُواهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، فَآنْكَسَرَت ، وتَناثَرَت أَجْزَاوُهَا فِي أَنْحَاءِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، فَآنْكَسَرَت ، وتَناثَرَت أَجْزَاوُهَا فِي أَنْحَاءِ الْحُجْرَةِ ، وتَطَايَرَ جُزْءُ مِنْهَا أَصَابَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ فِي الْحُجْرَةِ ، وتَطَايَرَ جُزْءُ مِنْهَا أَصَابَ آلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ فِي

قَلْبِهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَى آلاً رَض ، وَقُضِي عَلَيْهَا ، وَمَا تَتْ غَيْرَ مَأْسُوفِ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا ، وَقَالَ ٱلْجَمِيعُ : لَقَد حَاوَلَت عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا ، وَقَالَ ٱلْجَمِيعُ : لَقَد حَاوَلَت مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلاً مِيرَة آلْمِكِينَة ، بِغَيْرِ ذَنْ الرَّتَكَبَتْهُ ، مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلاً مِيرَة ، وَتُقِلَتِ آلْمِلْكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا ، وَسُوءِ فَنَجَى آلله آلاً مِيرَة ، وَتَقِلَتِ آلْمَلِكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا ، وَسُوءِ خُلُقِهَا ، وَحَسَدِهَا لِغَيْرِهَا .

وَقَدِ آخْتُفُلَ بِزَوَاجِ آلاً مِيرِ وَآلاً مِيرَةِ ، آخْتِفَالْ يَلِيقُ بِهِمَا

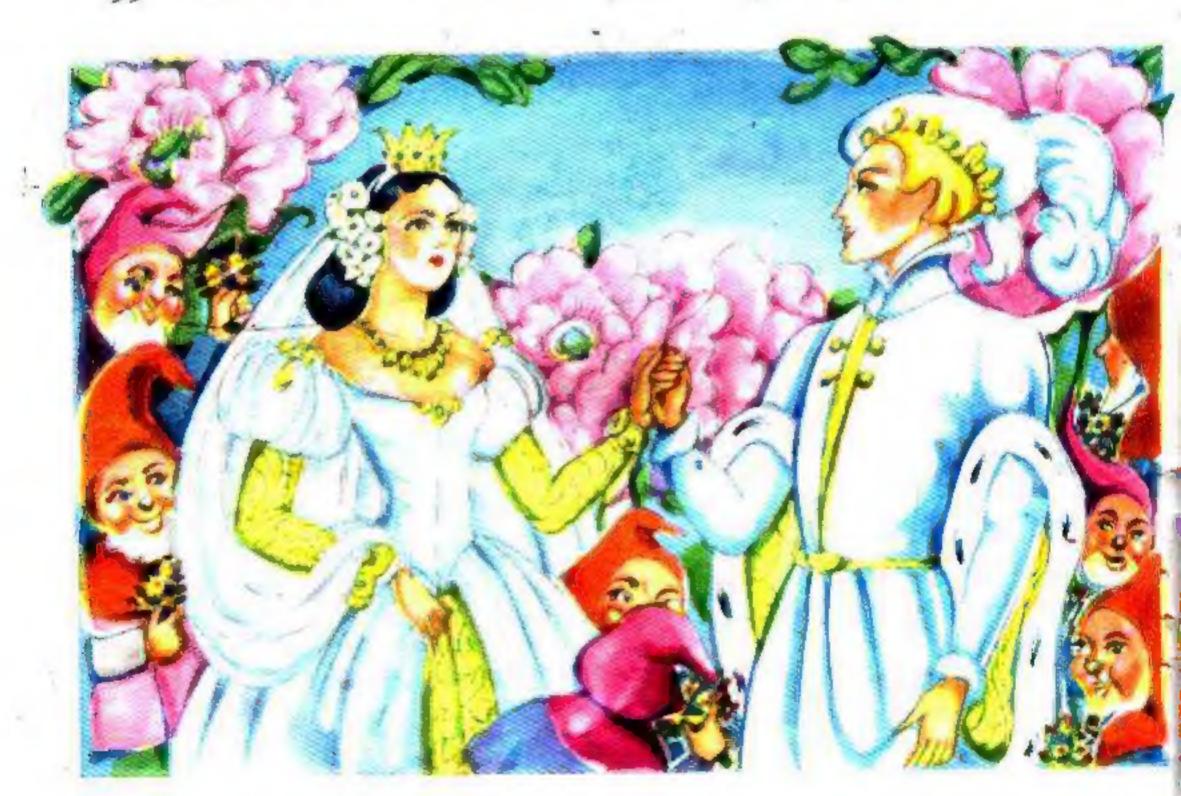

وَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ بِفَرَحِهِمَا ، وَدَعَا ٱلْكُلُّ لَهُمَا بِٱلسَّعَادَةِ وَٱلتَّوفِيقِ ، وَعَاشَ ٱلرَّوْجَانِ سَعِيدَيْنِ مُوَفَقَّ يُنِ ، تَحْرُسُهُمَا رِعَايَةُ ٱللهِ ، وَعَالَيْتُهُ . وَشَارَكَهُمَا آلاً قُزْامُ فَرَحَهُمَا ، وَسُرُورَ هُمَا ، وَشَكَرَتْ وَعِنَايَتُهُ . وَشَارَكَهُمَا آلاً قُزْامُ فَرَحَهُمَا ، وَسُرُورَ هُمَا ، وَشَكَرَتْ لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْ فَهُمْ وَشَفَقَتَهُمْ ، وَٱسْتَأْذَنُوهَا فِي أَنْ يَرْجِعُوا لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْ فَهُمْ وَشَفَقَتَهُمْ ، وَآسْتَأْذَنُوهَا فِي أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى غَابَتِهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالزِيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ لِللَّهِ عَابِهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالزِيَارَةِ ، آلَّتِي أَحَبَّتُهُمْ ، وَقَدَّرَتْ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ . وَقَدَّرَتْ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ .



## أسئلة في القصة

- (١) ماذا تُمنت الملكة ؟ وهل تحققت أمنيتها؟
- (٢) كيف كانت حال الملك والأميرة الصّغيرة بعد موت الملكة ؟
  - (٣) هل أحسن الملك اختيار زوجته الثَّانية ؟ ولماذا ؟
- (٤) ما كان شعور الملكة الجديدة نحو الأميرة الحسناء الصّغيرة ؟
  - ( ٥ ) لماذا أرادت الملكة قتل الأميرة ؟
  - (٦) ما فعل الصياد ؟ وماذا قال للملكة ؟ وهل صدّقته ؟
    - (٧) ما جرى للأميرة بعد أن تركها الصياد ؟
- (٨) كيف وصلت الأميرة إلى كوخ الأقزام ؟ وماذا وجدت هناك ؟
- (٩) ما فعلت الأميرة في كوخ الأقزام ؟ وماذا رأت عندما استيقظت ؟
  - (١٠) كيف كان الأقزام يعاملون الأميرة ؟ وبم نصحوها ؟
- (١١) كيف عرفت الملكة أن الأميرة الحسناء حيّة ؟ وما الحيل التي احتالتها لتقتلها ؟
  - (١٢) ماذا فعل الأقزام حين رأوا الأميرة ملقاة على الأرض ؟
    - (١٣) أين وضع الأفزام الأميرة ؟ وكيف كانوا يحرسونها ؟
      - (١٤) ماذا طلب الأمير من الأقزام ؛ وعاذا ردُّوا عليه ؟
  - (١٥) صف حال الأمير والأقزام حين رأوا الأميرة تتحرّك وتقوم .
    - (١٦) مأذا جرى للملكة الشريرة ؟
    - (١٧) بمن تزوّجت الأميرة الحسناء ؟ وكيف عاشت بعد زواجها ؟